## الثمن الأول من الحزب الرابع و الأربعون ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

فُلُ مَنُ يَكُرُزُ قُكُم مِنَ أَلسَّ مَوَاتٍ وَالْأَرْضِ فُلِ إِللَّهُ وَإِنَّا أُوِ إِبَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى اَوْفِي ضَلَلٍ ثُمِينِّ ۞ قُلُ لَا تُسْتَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمُنَا وَلَا نُسْتَلُعَمَّا تَعَمَّا تَعَمُّ مَلُونٌ ۞ قُلِ يَجَهُمَعُ بَيُنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفُنَّخُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۗ وَهُوَ أَلْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ١٠ قُلَ آرُونِيَ أَلَذِ بِنَ أَلْحَقُتُم بِرِهِ شُرَكَاءَ كَلَّهُ بَلْ هُوَ أَلَّهُ الْعَيْرِينُ الْحَكِيمُ ۞ وَمَا أَرُسَلُنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلتَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكَ ثَرَ أَلتَّاسِ لَا يَعُ لَمُونَّ ٥ وَيَقُولُونَ مَتِيٰ هَاذَا أَلُوعَدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينٌ ۞ قُل لَّكُمُ مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغِيرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدِمُونَّ ۞ وَقَالَ أَلْذِينَ كَفَنَرُواْ لَن نُّومِنَ بِهَاذَا أَلْقُرُءَ انِ وَلَا بِالْذِے بَيْنَ يَدَيْرٌ وَلَوْ تَرِي إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْفُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعُضُهُمُ مَ إِلَىٰ بَعَضٍ إِلْقَوْلَ يَقُولُ الذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ لِلذِينَ آسْتَكَ بَرُواْ لَوَلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُومِنِينَ ٣ قَالَ أَلذِينَ السَّنَكُبَرُواْ لِلذِينَ اسْتُضِّعِفُوۤاْ أَنْعُنُ صَدَدُنَكُمُ عَنِ إَلَٰهُ دِي بَعُدَ إِذْ جَاءَكُم بَلَ كُنتُم تُجْرِمِينٌ ﴿ وَقَالَ أَلَّذِينَ آسَتُضِّعِفُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكُبَرُواْ بَلِّ مَكُرُ الْيُلِّ وَالنَّهَادِ إِذْ تَا مُرُونَنَا أَنَ تَكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَا دَا وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَتَارَأُوا ۚ الْعَذَابُ وَجَعَلْنَا أَلَاغَلَلَ فِي أَعْنَاقِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ۞ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَيزِ مِّن نَّذِ برِ إِلَّهُ قَالَ مُتُرَفُّوهَ آ إِنَّا بِمَا أَرُّسِلْتُم بِرِهِ كَلْفِرُونَّ ١٠ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكْتَارُ أَمُوالَا وَأَوَلَادَا وَمَا نَحَنُ مِمْعَذَّ بِينَّ ۞ فَكُل إِنَّ رَبِّةِ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمِنَ يَشَاءُ وَيَفْدِرُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا أُمُّوا لُكُوهِ

وَمَآأَمُوا لُكُرُ وَلَآ أَوۡ لَادُكُمُ بِالَّحِ ثُقَرِّ بُكُمۡ عِندَنَا زُلُونَ إِلَّا مَنَ - امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَيْكَ لَهُ مُرْجَزَآهُ الضِّعُفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي إِلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ۞ وَالذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنْنَا مُعَاجِزِينَ أَوُلَيِّكَ فِي إِلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞ فُلِ إِنَّ رَخِّ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَتَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَ وَمَا أَنْفَقُنْمُ مِّن شَحَّءِ فَهُوَ يُخَلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينُّ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ مَجِمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ الْمَلَيْكَةِ أَهَوَّالَآءِ ابَّاكُمْ كَانُواْ بِعَبُدُونَ ١ فَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمَّ بَكُ كَانُواْ يَعۡبُدُ وِنَ أَبِحِنَّ أَكۡتَرُهُم بِهِم مُّومِنُونَّ ۞ فَالۡيَوۡمَ لَا يَمۡلِكُ بَعْضُكُمُ لِبَعْضِ نَّفَعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذُوفُواْ عَذَابَ أَلْبَارِ إِلْتِ كُننُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ۞ وَإِذَا تُنَإِلَىٰ عَلَيْهُم ۗ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَا هَاذَاۤ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَّصُدَّ كُوعَمَّا كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَٓ أَكُوۡ وَقَالُواْمَا هَاذَآ إِلَّا ٓ إِفَكُ مُّفَتَرَكَّ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَتَ جَاءَ هُمُونِ إِنَّ هَاذَآ إِلَّا سِعُ رُمُّ بِينٌ ۞ وَمَآءَ اتَيْنَهُمْ مِّن كُنْكِ يَدُرُسُونَهَا وَمَآأَرُ سَلُبَآ إِلٰيَهِمۡ قَبُلَكَ مِن تَّذِيّرِ ۞ وَكَذَّبَ ٱلذِينَ مِن قَبُلِهِمۡ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَ اتَيُنَهُمُ أَفَكُذَّ بُواْ رُسُلِكُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ٥٠

قُلِ إِنَّكَآ أَعِظُكُم بِوَلِمِدَ إِ آن نَقُومُواْ لِلهِ مَثْنِي وَفُرَدِي ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَغِيكُم مِّن جِنَّةٌ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيُّ لَكُم بَيْنَ يَدَكُ عَذَابِ شَدِيدٌ فَ قُلْ مَاسَأَلَتُكُمُ مِّنَ ٱجۡرِ فَهُوَ لَكُوْرٌ ۚ إِنَ ٱجۡرِى إِلَّا عَلَى أَلْلَهِ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءِ شَهِيدٌ " قُلْ إِنَّ رَئِةٍ يَقُدُونُ بِالْحَوِيُّ عَلَّمُ الْمُ الْغُيُوبِ ۞ قُلْ جَآءَ أَنْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۗ قُلِ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّكَمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَإِنِ إِهْ تَدَيُّتُ فَبِمَا يُوجِ ﴿ إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيتُ قَرِيبٌ ۞ وَلَوْ تَرِي إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانِ فَرِيبٌ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّابِرٌ ـ وَأَنِيْ لَمُهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ كَفَنَرُواْ بِيهِ مِن قَبُلٌ وَيَقُذِ فُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٌ ﴿ ۞ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشُـتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْلَيَاعِهِم مِّن فَبَلْ إِنَّهُمُ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٌ ٠ أِشَهِ أِلرَّحْمَانِ أِلرَّحِيمِ إَلْحَتَمَدُ لِلهِ فَاطِرِ إِللَّهَوْتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْتَلَيُّ كَةِ رُسُلًا وَلِي أَجُّ خِعَةٍ مَّنَّبِيٰ وَثُلَكَ وَرُبَعَ يَنِ بِدُ فِي إِلْخَاتِي مَا يَشَآءٌ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءِ قَدِيرٌ ۞ مَّا يَفْ يَحِ إِللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُعْنَسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ أَلْعَن يزُ الْحَكِيمُ ٥ يَنْأَيُّهُمَا أَلْتَاسُ اذْ كُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُر ۖ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ أَلْسَّمَآءِ وَالْارْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنِيْ تُوفَكُونٌ ۞ وَإِنْ يُتَكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبَلِكٌ وَإِلَى أَلَّهِ تُدْجَعُ الْهُمُورُ ۞ يَنَأَيُّهُا أَلْنَاسُ إِنَّ وَعَدَ أَلْلَهِ حَقُّ ۖ فَكَدَ تَغُتَّ الْكُورُ الْحَيَوْةُ اللُّهُ نَبِّ وَلَا يَغُرِّ بِّكُمْ بِاللَّهِ اللَّهِ الْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُقُّ فَانْخَذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ وَلِيَكُو نُواْ مِنَ ٱصْحَبِ السَّعِيّرِ ۞ إِلذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَواْ الصَّلِحَتِ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَأَجَرُ كَبِيرٌ ۞ أَفْتَن رُبِيِّنَ لَهُۥ

أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ مُسْوَءُ عَلِهِ عَلِهِ فَرِءِ الْمُحَسِّنَا فَإِنَّ أَلَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهُدِ عِ مَنْ يَّشَاءُ فَلَا تَذْ هَبَ نَفُسُكَ عَلَيْهِمُ حَسَرَتٍ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ مِمَا يَصَنَعُونٌ ۞ وَاللَّهُ الذِحَ أَرُسَلَ أَلرِّيْحَ فَبُثْثِبرُ سَحَابًا فَسُقُنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّبِيْتٍ فَأَحْبَيُنَا بِهِ الْارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ أَلنُّهُ وُرُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِرَّةَ فَلِلهِ الْعِرَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْ كُرُونَ أَلسَّيِّعَاتِ لَمُهُمَّ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُمْ أَوُ لَيِّكَ هُوَ يَبُورٌ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن ثُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ وَ أَزُوَكِاً وَمَا تَحِلُمِنُ انبيٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهْ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرُومَ إِلَّا فِي كِنَابٌ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرُ ۗ ۞ وَمَا يَسَنَوِ لَ الْبَحْرِ إِنَّ هَاذَا عَذَبُّ فَرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُرُ وَهَاذَا مِلْكِ اجَاجُ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحُمَّا طَرِبَّا وَتَسَنَّخَرْجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَ الْ وَتَرَى أَلْفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَخُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمُ تَنْ كُرُهُ نَ ١٠٠٠ ١ يُولِجُ الْيُلَفِ إِلنَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَفِي إِلَيْلِ وَسَخَّرَا لَشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ أَيَجْرِ لِلْأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ ذَالِكُوا لَنَّهُ رَبُّكُور لَهُ الْكُلُكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِمِهِ مَا يَمَلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ١ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسَمْعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا إَسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِ كُورٌ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۞

يَكَأَيُّهُ النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقِرَ إِلَى أَللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ الْحُمِيدُ ۞ إِنْ يَنشَأ يُذْهِبَكُمْ وَيَاتِ مِخَلِّنِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى أَلْنَهِ بِعَنِ بَيْرٍ ۞ وَلَا تَذِرُ وَاذِرَةٌ وِذُرَ أَنْجُرِي ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْ قَلَةٌ ۚ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَخَّةٌ وَلَوَكَانَ ذَا قُدُونِيٌّ إِنَّمَا تُنذِرُ الذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا ْأَلصَّكُوةٌ وَمَن تَزَكِّي فَإِنَّتَا يَتَزَكِّي لِنَفْسِهِ وَإِلَى أَللَّهِ إِلْمُصِيِّر ۞ وَمَا يَسَتَوِ وَإِلَاعُمِي وَالْبَصِيرُ ۞ وَلَا أَلظُّامُنكُ وَلَا أَلتُّورُ ۞ وَلَا أَلظِّلُّ وَلَا أَلْخِرُهُ وَلَا أَلْظِلُّ وَلَا أَلْخَرُهُ وَ وَمَا يَسَنتَوِ اللَّحْيَاةُ وَلَا أَلَامُونَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ يُسُمِعُ مَنْ يَّشَاءً وَمَآ أَنْتَ مِمْسَمِعٍ مَّن فِي إِلْقُبُورِ ۞ إِنَ اَنتَ إِلَّا نَذِ بِكُرْ ۞ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِنْ المَّذِ الْآحَكَدِ فِيهَا نَذِيرٌ ١ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَفَدُ كُذَّبَ أَلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ مُّهُمُّ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِنَبِ الْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَدتُ الذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِةٌ ۞ أَلَوْ نَكِرَأَنَّ أَلَّهَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخُرَجُنَا بِيهِ نَهَرَتِ تُحَنَّتِلِفًا ٱلْوَاثِهَا ۗ وَمِنَ أَلِجُبَا لِ جُدَدًا بِيثُ وَحُـمُرٌ مُخْتَلِفُ الْوَانُهَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ ۖ ﴿ وَمِنَ أَلْتَاسِ وَالدَّوَآبِ وَالَا نُعَامِ مُخْتَالِفٌ ٱلْوَاثُهُ ۥ كَذَالِكَّ إِنَّمَا يَخْشَى أَلَّهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلْمُ لَمَوْا ۚ إِنَّ أَلَّهُ عَذِيزٌ غَفُورٌ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ يَنتُلُونَ كِعَنْبَ أَلْلَهِ وَأَقَامُواْ أَلْصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَ قُنَهُمُ سِكًا وَعَكَنِيَةً يَرُجُونَ بَجَارَةً لَّنَ تَبُورَ ۞ لِيُوَقِيَّهُمْ وَ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ﴿ إِنَّهُ وَغَفُورٌ لِلْهِ مِ إِنَّهُ وَغَفُورٌ وَالذِكَ أَوُّحَيْنَا

وَالذِكَ أَوَّ حَيْنَآ إِلَيُكَ مِنَ ٱلْكِنَبِ هُوَٱلْحَقْ مُصَدِّقًا لِلَّا بَيْنَ يَدَيْثُ إِنَّ أَلَّهَ بِعِبَ دِمِهُ كَغِيبً وَمِهِ يَكْ سَهِ يُرُّ ١٠٠٠ مُصَدِّقًا بَصِيرًا نُهُ أَوْرَثُنَا أَلْكِ تَنِكَ أَلَدِينَ الصَّطَفَيْنَا مِنْ عِبَادٍ نَـاّ فَمِنْهُمُ ظَالِرٌ لِّنَفْسِهِ " وَمِنْهُم مُّقُنْصِدٌ وَمِنْهُمُ سَابِقًا بِالْحَدَيْرَاتِ بِإِذْ نِ إِللَّهِ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَضْلُ الْكِيدُ ا جَنَّكُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنَ آسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثُرُ ﴿ وَقَالُواْ الْحَتَمَدُ لِلهِ إِلَا حَ أَذْ هَبَ عَنَّا أَكْمَنَ ذَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۞ الذِكَ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ، لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبُ ۗ ۞ وَ الذِينَ كَ فَرُواْ لَهُ مُ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُفْضِي عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُحَنَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَا كَذَالِهَا كَذَالِكَ نَجُدِرِ كُلَّ كَفُورِ ﴿ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجُنَا نَعُلُمَلُ صَلْحِاعَيْرَ أَلْذِكَ كُنَّا نَعُلُمَلُ أَوَ لَمَرُ نُعَمِّدُكُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُو فُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٌ ۞ إِنَّ أَلَّهَ عَالِمُ غَيْبٍ السَّمَوْنِ وَالْارْضَ إِنَّهُ، عَلِيمٌ بِذَانِ الصُّدُورِ ۞ هُوَ أَلذِ ٤ جَعَلَكُمُ خَلَيْفَ فِي الْارْضُ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكِهْرِينَ كُفُّرُهُمُ عِندَ رَبِّهِ مُوة إِلَّا مَقْتَا وَلَا يَزِيدُ الْكِهْرِينَ كُفُّرُهُمُ وَ إِلَّا خَسَارًا ١ قُلَ آرَتَيْتُمُ شُرَكَاءَ كُوا لذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَرُّوكِ مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ أَلَا رُضِ أَمَّ لَهُ مُ شِرُكُ فِي إِلسَّ مَوَاتِّ أَمَرَ - انَيْنَهُ مُ كِنَابًا فَهُمُ عَلَىٰ بَيِّنَاتِ مِّنَهُ ۚ بَلِ إِنَّ يَعِدُ الظَّالِمُونَ يَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٥ إِنَّ أَلْتُهَ يَمُسِكُ

إِنَّ أَلَّنَّهَ يُمُسِكُ أَلْسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَين زَالْتَآ إِنَ آمُسَكُمْ مَا مِنَ آحَدِ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِبًا غَفُورًا ١٥ وَأَ فُسَمُواْ بِاللَّهِ جَمْدَ أَيُمَانِهِمْ لَيِن جَآءَهُمُ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ إِلَّهُ دِي مِنِ إِحْدَى أَلْاَمَمْ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ نَذِيرٌ مَّازَا دَهُمُ وَ إِلَّا نُفُورًا ١ إِلَّهِ إِنَّهِ إِلَّا فِي إِلَّا رَضِ وَمَكَّرَ أَلْسَيِّعٍ وَلَا يَحِيقُ الْمُتَكُومَ السَّبِيِّعُ إِلَّا مِأْهُلِهِ مَا هُلِهِ عَلَى يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ أَلَا وَلِينَ فَلَنَ يَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَبَدِيلًا وَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَحُوِيلًا ١ اَوَلَمَ يَسِيرُواْ فِي اِلْارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَكَ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيُعْجِزَهُ ومِن شَةَءِ فِي السَّمَوَاتِ وَلَافِي إِلَارُضِ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِمَا قَدِيرًا ١ وَلَوْ يُوَاخِذُ أَلْلَهُ أَلْتَاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا نَــَرَكَ عَلَىٰ ظَهْ رِهَا مِن دَآبَتْ فِي وَلَكِنَ يَنْوَخِّ رُهُمُ وَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَاجَاءَ اجَلُهُمُ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عِبَصِيرًا ۞ أتته التخمز الرجيم يَسِين ٥ وَالْفُتْرَءَ انِ أَنْحَكِمِم ﴿ إِنَّكَ لِمَنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَفِيِّم ۞ تَنزِيلُ الْعَزِيزِ إِلرَّجِيمِ ۞ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَنُ ذِرَ

ءَابَآؤُهُمُ وَفَهُمُ غَلِفِلُونَ ٥

لَقَدُ حَقَّ أَلْقَوَّلُ

لَقَدُ حَقَّ أَلْقُولُ عَلَىٰٓ أَكُنَّرِهِم فَهُمُ لَا يُومِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي ۗ أَعَنَفِتِهُمْ ۗ أَغَلَلَا فَهِيَ إِلَى أَلَاذُ قَانِ فَهُم مُّفَّ مَعُونَ ٥ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِبِهِمْ شُدًّا وَمِنْ خَلَفِهِ مُ سُدًّا فَأَغُشَيْنَهُمُ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ وَ آنَذَرْتَهُمُ وَأَمْ لَرُ تُنذِرُهُمُ لَايُومِنُونَ ۞ إِنَّمَا نُنذِرُمَنِ إِنَّبَعَ أَلذِّكُمْ وَخَيثِي أَلْرَحْمَلَ بِالْغَيْبِ فَبَسِيِّتُرُهُ مِنَغَفِرَةٍ وَأَجْرِكَرِيمٌ ۞ إِنَّا نَخَنُ نَخُو إِلْمَوْ قِنْ وَنَكُنْبُ مَا فَدَّمُواْ وَءَا نَذَرَهُمْ وَكُلَّ شَكَّ عِ أَخْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِّ ٥ وَاضْرِبْ لَهُ مُ مَنَالًا آصْحَابَ أَلْقُرَبَيْةِ إِذُجَآءَ هَا أَلْمُرْسَلُونَ ۞ إِذَ اَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ الثُنِّينِ فَكَذَّ بُوهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ فَقَالُوَاْ إِنَّا إِلَيْكُمُ مُّرْسَلُونٌ ۞ قَالُواْمَآ أَنْتُمُوٓإِلَّا بَشَـُرُمِّضُلُنَا وَمَآ أَنْـزَلَ أَلْرَحْمَانُ مِن شَكَاءٍ إِنَ آنتُ مُوَ إِلَّا تَكُذِبُونٌ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعَلَمُ اللَّهِ مَانُ مِن اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنَّ ٱ إِلَيْكُو لَكُرُسَالُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَ ۚ إِلَّا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ ۞ قَالْوُّا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُوْ لَهِن لَّهُ تَـننَهُواْ لَنَرُجُمَتَكُو وَلِيَمَسَيَّكُمُ مِّتَا عَذَابُ ٱلِيئُرُ ۞ قَالُواْطَآبِرُكُم مَّعَكُمُوۤ أَين ذُكِرْتُ مُ بَلَ انْتُمْ قَوَمُ مُنْسَرِفُونَ ١٥ وَجَآءَ مِنَ اَقَصًا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسَيِّي قَالَ يَلْقَوْمِ إِنَّيْعُو ٱلْلَوْسَلِينَ ﴿ أَنِّبَعُواْ مَن لاَّ يَسْتَكُكُونُو ٱلْجَرَّا وَهُم مُّهُ تَدُونً ۞ وَمَا لِيَ لَآ أَغَبُدُ النب فَطَرَنِهِ وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُونٌ ۞ ءَ آتَجِندُ مِن دُونِهِ ٓءَ الْهِمَةُ إِنْ يُرِدُنِ أِلرَّحْمَٰنُ بِضُرِ لاَ تُغَنِّن عَنِي شَفَاعَتُهُ مَ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ مِنْ الْحِرِ الْحِرِ الْحَالَةِ ضَكَالِ مُبِينٌ ١٠ الْحِرِ الْحِرِ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ۞ قِيلَ آدَخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يَلْلَيْتَ قَوْمِ يَعُلَمُونَ ١٥ مِمَا غَفَرَكِ رَنِدِ وَجَعَلَنِهِ مِنَ أَلْكُرُمِينَ ٥ وَمَا آنزَلْنَا